







ـ إنَّ هَذَيْنِ التَّاجِرِيْنِ، كانَ لهما من الخبرة بشئون التجارة، والدِّراية بأمُور التعامل، ما يرشدُهما إلى مصادر جلب البضاعة، ومنافذ توزيعها، بما يضمن لهما بضاعة جيِّدة، وربْحاً معْقولاً، يتناسبُ وجُهدهُما في مجال التِّجارة.

فكانا يتعاقدان مع كبارِ التَّجارِ على صفقة مِنَ الصَّفقاتِ، نظيرِ مبلغ من المالِ، هُو الثَّمنُ الإجماليُّ للبضاعةِ، ولكنَّهما يقُومان بدفع



- إنَّ هَذَيْنِ التَّاجِرِيْنِ، كانَ لهما من الخبرة بشئون التجارة، والدَّراية بأمُور التعامل، ما يرشدُهما إلى مصادر جلب البضاعة، ومنافذ توزيعها، بما يضمن لهما بضاعة جيِّدة، وربُحاً معْقولاً، يتناسبُ وجُهدهُما في مجال التَّجارة.

ـ فكانا يتعاقدان مع كبارِ التُجارِ على صفقةٍ مِنَ الصَّفقاتِ، نظيرٍ مبْلغ من المالِ، هُو الثَّمنُ الإجماليُّ للبضاعةِ، ولكنَّهما يقُومان بدفع



جُزْء مِنْ هذا الثَّمن نقْداً ريشما ينتهيان من بيعها وتصريفها، وقدْ ارتضَى مِنهُما كبارُ التُّجارِ هَذه الطَّريقة في التَّعامُلِ، فأصْبَحا موْضع ثقة الجميع، يأتمنونهما على كُلِّ شيء، وعلى الجانبِ الآخرِ، فكانَ التاجرانِ عنْد حُسْن ظَنَّهم دائماً.

- أمَّا مِنْ حيثُ التَّعامل معَ الجمهورِ ممَّنْ يتردَّدونَ عليْهما للشِّراءِ، فكانَ الصِّدقُ أساسهُ، والأمانةُ هي الصِّفةُ الغالبةُ عليه.

- فراجت تجارتهُما، وكثرت أرباحُهما، وزادَ الإقبالُ على

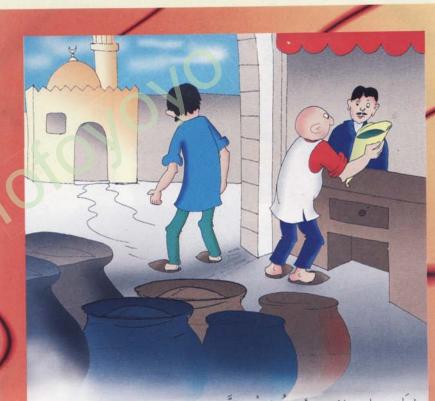

بضَّاعتهما، واشتهر أمرهُما بيْن النَّاسِ.

ولمَّا كانتْ التجارةُ كغيْرها مِنْ أَنْواعِ التَّعامُلِ في أَشدُّ الحاجة إلى الإخْلاصِ والأمَانة، والعفَّة والاستقامة بيْن الشريكين، فأيُّ خلَلٍ يحدُثُ بينَهما، فإنَّه يُعرِّضُ تجارتهما للفساد والكساد.

- وإذا كانتُ النَّفسُ البشرية أمارةً بالسُّوءِ وداعيةً إلى الشرِّ، وحاملةً على الغدْرِ، فقدْ جُعل الدِّين سِياجاً يحْمِي هذه النَّفسَ، ويقيها من الشَّر، ويُصفِّيها منَ الغَدْرِ.



- فمبادئُ الإسلام السَّامية، وقيمهُ العاليةُ، تدْعوُ المسلم إلى تقْوى الله، والإخلاصِ في عبادته، والوقوف بيْن يديْه إذا سَمِعَ النَّداءَ للصلاة، فيسرعَ إلى مساجده، ليكونَ ضيْفاً على ربِّه، يناجيه، ويدعُوه ويُشعر نفسه أنَّ ربَّه يُراقبُه في سرِّه وعلنه. وفي الحديث لشَّريف:

«... أَنْ تَعْبِدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَراهُ، فإنْ لم تكُنْ تراهُ، فإنَّه يراكَ».

- فهى الرِّقابةُ الإلهيةُ على العبْد، في كُلِّ وقْتٍ ولحظَةٍ، وفي كُلِّ 310



- والصَّلاةُ هي الرُّكنُ الأساسيُّ لِلعبادةِ، وهي مظْهرُ الخشُوعِ والخضوع للخالق ـ عزَّ وجلَّ.

﴿إِنَّ الصَّلاة تِنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ والمُنكرِ. ولذكْرُ الله أكبرُ. والله يعْلُم ما تصنعُون﴾(۱)

- ولمَّا كانتْ طبيعةُ كُلِّ منْ هذين الشريكيْن تُخالفُ طبيعةَ الآخرِ... فقدْ التزمَ أحدُهما وهُو (المُوادعُ) بطبيعته الخيِّرة، منَ العملِ بمبادئ (١) سورة: العنكبوت. الآية (٤٥).



الإسْلام وتعاليمه فجعلَ الإخلاصَ طريقَه، والأمانةُ سبيلَه، وتقوى الله ومراقَبته هي الدَّافعُ له في مُعاملاته.

أمَّا شريكُه الآخرُ، وهو (المُحْتَال) فقد بهرَه الرِّبحُ، وغرَّته الثُّروةُ، فابْتعد عَن الطَّريقِ السُّويِّ، واتخذَ طريقِ الشيطانِ طريقاً له في معاملاته

ـ مالَ الشُّريكُ (المُحتالُ) إلى الغَدْر والخيانة وتنحَّى عن الإخلاص والأمانة، ونسيَ أنَّ الله يُراقبُه في كُلِّ عملٍ، وتناسى أنَّه يراهُ في كُلِّ

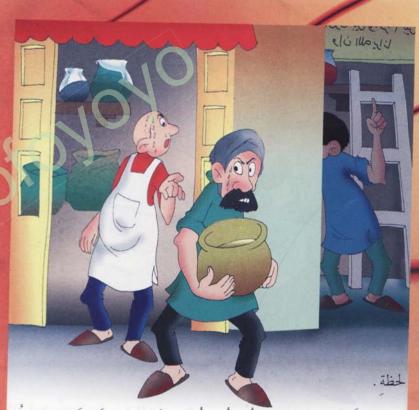

\_ ولمَّا تَشعر به شريكهُ (المُوادعُ) وعظه، ولفتَ نظَره إلى سُوء العاقِبَة، وما يترتبُ على سُلوكِه من فقدانِ الثَّقة به، وأنَّ هذا يُعرَّضُ تجارتهما للكساد والهلاك.

\_ ولكنَّ الشريكَ (المحُتَّال) لم يسمعُ لنصيحةِ شريكهِ، ولمُ بستجبُ لآرائه، ولمْ يعملُ بإرشاداته.

ـ لِجاً الشريكُ (المُحتالُ) إلى الخيانةِ في التعامُل معَ العُملاء الَّذين





ما عليهما مِنْ دين، ويأخذ معه ما يكفي لسداد هذا الدَّين ثُمَّ يعود بهذه المبالغ ويتركها في بيته، بعدْ أنْ يُظهر لشريكه أنّه قام بسدادها.

\_ كان الشَّريكُ (المُحْتالُ) يَفْعلُ كُلَّ هذا، وشريكُه (المُوادعُ)، لا يشكُ أَدْني شك في أَنَّ الدُّيونَ تُسدَّدُ لكبارِ التُّجار، عنْ طَريق شريكهِ، إذْ كانَ هُو المختصُّ بهذا النَّوْعِ من التعامُلِ، وهُو المؤتمنُ عله



- بدت أمارات الشُّك على شريكه (المُوادِع) إذْ شعَر بأنَّ شئونَ التَّجارة في انْحدارٍ، ورأسَ المال في تناقصٍ.

- وأنَّ الإقبالَ على الشِّراءِ أخذَ يقلُّ عَنْ مُعدَّلِهِ الطبيعيِّ، شيْئاً فَشَيْئًا، نتيجةَ فِقْدان الثَّقةِ في هذيْن الشريكيْن.

- وحِدَ الشَّريكُ (المُوادِعُ) أَنَّ الأَمرَ لـ والحالةُ هكذا لـ يحتاجُ إلى و حِهَ شَرِيكُهُ (المُحْتالِ)، وأنَّه لا خلاصَ مِنْ هذا المأزقِ، إلاَّ بأنْ على كَا صَهِما عَمَ الآخِهِ .

ورح صعيبة الموقف بالنِّمة للشَّريك (المُوادع) فقد قالَ في



ـ إنَّ العاقل إذا أهمَّه أمرٌ، أو وقع عليه ضرَّر من الآخرين، فعليه المُبادرة للتخلُّصِ مِنْ هذا الظَّرر، والفِرارُ من اسْتفحالِ هذا الضَّرر، وبخاصَّة إذا توفَّرتُ وسيلةُ الخلاص.

ـ قرَّر الشَّريكُ (المُوادعُ) أنْ ينْفصلَ عن شريكه، وأنْ يستقلَّ بنشاطه التجاريِّ، بعيداً عَنْ هذا الشريك المُخادع، الَّذي غرَّر بِه، وكانَ سبباً في هدُمِ مصْدرِ الرِّزقِ، لأسْرتيْن كانتا تعيشان في هُدوءٍ ورخاء.

- ولم يقف الأمرُ عندَ هذا الحدِّ، بل إنَّ كبارَ التُّجارِ أرسلُوا مَن



- وأصبح أمرُ الشريكيْن، في أشدِّ الحاجةِ إلى الحَسْم حِفاظاً على ما تبقَّى مِنْ رأسِ المال، الَّذي هُو الآخرُ في طريقهِ إلى النَّفادِ. ما تبقَّى مِنْ رأسِ المال، الَّذي هُو الآخرُ في طريقهِ إلى النَّفادِ. - استعادَ الشَّريكُ (المُوادعُ) نشاطِه، واستقلَّ بتجارتِه، معتمداً على

318



ثروتُه، وذاعتْ شُهرتهُ.

\_ أمًّا شريكهُ (المُحتالُ): فقد ابْتعد النَّاسُ عنه، وأعْرضوا عَنْ مُعاملته، وكفَّ كبارُ التجار أيديهم عنْ إمداده بالسِّلع، فساءتْ حالته، وكسدَتْ تجارتُه، جزاءً وفاقاً على غدْره وخيانته؟

## الدروس المستفادة

١- أَنْ يَعْمَلَ الإِنسَانُ لَآخِرتُه، ولا يُؤثِّرَ الدُّنيا عليها.

٢- ينبغِي للعاقل أنْ لا ييأسَ من رحْمة الله وفضْله.

٣- أنْ يُجهدَ الإنسانُ نفسه في العمَلِ والسَّعي لإصلاح معاشه.

٤- الحِرصُ على أنْ يكونَ الكسبُ طيباً، نافعاً للإنسان وغيره.

٥- لا يُعرِّضُ الإنسانُ نفسه لما فيه عناؤُه وشقاؤُه.

٦- على الإنسانِ أنْ يُحبُّ للنّاسِ ما يُحبُّ لنفسِه، ويكره لهم مي

٧- تَجَنُّبُ مَا فَيه مَضَرة للغَيْرِ، مِن أَجْلِ صَلاح النَّفسِ.

٨- كُلُّ غَادرٍ مأخوذُ بعملهِ، وعلى الباغيي تدورُ الدُّوائرُ.

٩- المكرُ والخديعةُ لا يُؤدِّيان إلى خَيْر، وصاحبهما مغرورٌ دائم

١٠- الاستقامةُ تصلُ بصاحبِها إلى الحياة الطبِّبة السَّعيدة.



